## سلسلة الكامل/ كتاب رقم 141/ الكامل في أسانير و صحيح حريث الطير من (40) طريقا إلى النبي ومن صححه من الانمة وبيان تعنت بعض المحزثين في قبول أحاويث فضائل علي بن أبي طالب لمؤلفه و / عامر أحمد الحسيني .. الكتاب مجاني

( نسخة جمريرة بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول )

الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الطير من ( 40 ) طريقا إلى النبي ومن صححه من الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الطير من ( 40 ) طريقا إلى النبي ومن صححه من الكاملة وبيان تعنّت بعض المحدّثين في قبول أحاديث فضائل على بن أبي طالب

## المقدمة:

بسم الله وكفي ، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفي ، أما بعد :

بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

روي الترمذي في سننه ( 3721 ) عن أنس بن مالك قال كان عند النبي طير فقال اللهم ائتني بأحبً خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ، فجاء علي بن أبي طالب فأكل معه . ( صحيح لغيره )

اجلس رعاك الله جلسة متفرغ ولهان ، واسمع هذه الحكاية ففِيها بَيان ، تخيّل لو أن حديثا في فضل أبي بكر بن عثمان ، من عشر طرق أتي عن النبي العدنان ، لصاح القوم حبذا حديثا ثابتا بغير بُهتان ، والويل لمن ضعّفه أو قال أنا فيه حيران .

تخيّل لو أن حديثا في فضل ابن الخطاب أتي ، من عشر طرق معلومة عن المُصطّفي ، لصاح القوم من ذا الذي في غيّه انبري ، يرفض حديثا كهذا عن النبي قد أتي . تخيّل لو أن حديثا في فضل زوج رقية لاح ، من عشر طرق إلى النبي انتهي بصُراح ، لصاح القوم لتصحيح الحديث في نفوسنا إلحاح ، ولا ضير فهو في فضل عثمان يا صاح .

تخيل لو أن حديثا في فضل أبي تراب ، عن النبي أتي من عشر طرق يا صِحاب ، لصاح القوم ابحث عن العلل ولها أبواب ، ولا تصححه إلا إن كان في تضعيفه عذاب .

تخيل لو أن فضيلة للخليفة الرابع قد لاحت ، من عشرين طريقا عند النبي أناخت ، بل قُلْ من ثلاثين طريقا إلي المعصوم بانت ، لصاح القوم لابد لها من علل تُظاهر وتُخافت ، وفي طرقه من الضعفاء ما يتهافت ، وفي متنه من النكارة ما لابد فاحت ، ولا تصحيح له إلا أن تأخذ من الأنفس مناحِت .

نعم ، كثيرا ما تجد أحاديثا في فضائل أبي بكر أو عمر أو غيرهم من الصحابة وتجد القوم يصححونها بلا إشكال ، بل وإن أتت من عشر طرق أو حتى خمس طرق فقط لقالوا لا بأس والأحاديث تصح بمثل هذا ، بل حتى إن كانت كل الطرق ضعيفة لقالوا بسهولة مجموعها يثبت أصل الحديث عن النبى .

لكن على العكس حين يأتي الحديث في فضل على بن أبي طالب ترتفع حصونهم استعدادا للبحث الشديد ، وتعلو هممهم تنقيبا عن العلل الظاهرة والخفية ، وتبدو أنيابهم على أهبة الاستعداد للطعن في كل راوِ محتمل يمكن الطعن فيه ، ولا يقبلون له من الطرق إلا ما يكاد أن يكون قرآنا .

وما كل ذلك إلا لظنهم أن كل حديث يصح في فضل علي بن أبي طالب سيكون مساغا لتفضيله علي أبي بكر وعمر ، وسيأخذه المتشيعون علي مُرادهم ومعانيهم ، وقصرت فهوم كثيرٍ منهم عن الجمع بين ما ورد في الفضائل ،

حتى أنك تكاد تري عَيانا لم أطقلوا على بعضهم قديما اسم (حشوية) ، ولولا تواتر حديث (على بن أبي طالب مِني بمنزلة هارون من موسي) تواترا مَكينا لتكلموا فيه وحاولوا ردَّه وتضعيفه.

وفي كتابي الثاني من هذه السلسلة جمعت أسانيد حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابها ) وأثبتُ أن الحديث صحيح وأن له طرقا كثيرة تثبت ولابد أن له أصلا عن النبي وأن كثيرا من الأئمة صححوه مثل الطبري والحاكم وابن حجر والسخاوي والسيوطي والعلائي والزركشي وغيرهم

وفي الكتاب رقم ( 139 ) من هذه السلسلة ( الكامل في تواتر حديث من كنتُ مولاه فعليُّ بن أبي طالب مولاه من 40 طريقا مختلفا إلى النبي ) جمعت فيه أسانيد هذا الحديث ثم حذفت المكرر منها وبينت أن الحديث متواتر من ( 40 ) طريقا مختلفا عن النبي .

وفي هذا الكتاب أجمع أسانيد حديث (أن النبي أي بطير مشوي فقال اللهم ائتني بأحبّ خلقك يأكل منه معي فأتي علي بن أبي طالب فأكل معه)، وسأبين أن الحديث ورد من (40) طريقا عن النبي.

منها طرق صحيحة بذاتها تكفي لثبوت الحديث وتصحيحه ، ومنها طرق حسنة بذاتها تكفي لثبوت الحديث وتصحيحه ، ومنها طرق ضعيفة تكفي بمجموعها لرفع الحديث إلى الحسن ، فكيف إذا انضمت كل تلك الطرق إلى بعضها!

وسأذكر بعد قليل مَن مِن الأئمة صححه وأثبته عن النبي ، ومنهم الطبري والحاكم والعلائي وابن حجر العسقلاني والذهبي وابن شاهين والسيوطي وغيرهم .

بل إني أكاد أجزم أن من ضعفه إما لم يطلع علي كل طرق الحديث وبلغه الحديث من طرق لا تثبت بمثلها الأحاديث ، وسيأتي مثال من كلام الإمام الذهبي أنه كان يحكم عليه بالضعف ثم لما جمع أسانيده في جزء منفرد قال أنه لا ينزل عن درجة الحسن .

أو قوم تكلموا في بلوغه درجة الصحة وهذا لا يمنع بلوغه درجة الحسن ، وقوم لا يقبلون الأحاديث التي لا توافق آراءهم ومذاهبهم وإن أتت من ألف طريق وهؤلاء أعاذنا الله منهم ولا داعي للخوض معهم .

ثم بعد أن تري تلك الطرق تعجّب أشد التعجب والعجب من هؤلاء الذين ما زالوا يقولون هو حديث ضعيف ، بل ولا ينتهي العجب ممن يري كل هذه الطرق فيقول قولا فجّا بشِعا منكرا أن الحديث مكذوب! وأين تذهب بكل تلك الطرق.

إن قال هو ضعيف لقيل علي مضض لعلّ ولعلّ ، أما أن يرمي كل تلك الطرق وراء ظهره وتعلو عينَه غشاوة التعصب وتلوح في أقدامه خطي المتعنت ، فما القول حينها إلا حنانيك وتريّث فالمعرفة صارت حاضرة عند الطالبيها!

ولنا أن نسأل هؤلاء سؤالا بسيطا ، ماذا لو كانت كل هذه الطرق في حديث كهذا في فضل أبي بكر الصديق ، هل كنتم ستتوقفون هذا التوقف وتضعفون الحديث ؟ ماذا إن كان في فضل عمر بن الخطاب ؟ هل كنتم ستنتقدون كل طريق هذا النقد الذي فعلتم ؟

ماذا إن كان في فضل عثمان بن عفان ؟ هل كنتم ستقولون هو ضعيف أو متروك وإن أتي من عشرات الطرق ؟ ماذا إن أتي الحديث في فضل أي صحابي آخر ولو من طرق كلها ضعيفة ، ألن تقولوا كثرة الطرق الضعيقة بهذا الشكل تثبت أن للحديث أصلا عن النبي ؟ أما أن يكون الحديث في فضائل علي بن أبي طالب فلا تدري ماذا تسطّر أقلامهم !

\_\_ تنبيه: صدرت نسخة جديدة من الكتب السابقة من سلسلة الكامل بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة على أجهزة المحمول.

-----

\_\_ مسألة تفرد أنس بن مالك برواية هذا الحديث عن النبي :

دعنا نسلم لهم جدلا أن الحديث لم يروه إلا أنس بن مالك فعلا ، فاسألهم ومنذ متي وأنتم تردون الحديث ولا تصححونه لتفرد صحابي به ؟ وأين ذهب حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ،

فهذا الحديث على أهميته ومكانته لم يرو من بين ألوف الصحابة سوي عمر بن الخطاب ، فأين غاب ألوف الصحابة عن هذا الحديث ؟! بل وفوق ذلك تفرد به علقمة الليثي عن عمر بن الخطاب ، فأين ذهب المئات الذين رووا عن عمر ؟ لماذا لم يروه من بين هؤلاء المئات إلا راوٍ واحد فقط ؟!

ومع ذلك أقررتم أن الحديث صحيح شديد الصحة ، مع شدة تفرد رواته به ومع أهيمة الحديث ومكانته ، فلماذا تقولون ها هنا تفرد بالحديث أنس بن مالك !

ويبقي التنبيه أن الحديث رُوي أيضا عن سفينة وابن عباس وعلى بن أبي طالب ويعلى الثقفي ، لكن كما مضي أن الحديث إن تفرد به صحابي واحد لما قدح ذلك في صحته .

-----

\_\_ مسألة اختلاف روايات الحديث ومتنه:

دعنا نسلم لهم أن الحديث تعددت رواياته واختلفت علي متون مختلفة ، ومنذ متى وتعدد اللفظ وتغير المتن يعد سببا لتضعيف الأحاديث عندكم ؟!

ودعنا نأخذ مثالا شهيرا ، روي البخاري في صحيحه ( 3424 ) ومسلم في صحيحه ( 1655 ) عن أبي هريرة عن النبي قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة علي سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله . ( صحيح )

ورواه البخاري في صحيحه ( 5242 ) بلفظ ( .. لأطوفن الليلة بمائة امرأة .. ) ( صحيح )

ورواه البخاري في صحيحه ( 6639 ) ومسلم في صحيحه ( 1656 ) بلفظ ( .. لأطوفن الليلة علي تسعين امرأة ) ( صحيح )

ورواه البخاري في صحيحه ( 7469 ) ومسلم في صحيحه ( 1654 ) بلفظ ( أن نبي الله سليمان كان له ستون امرأة فقال لأطوفن الليلة علي نسائي )

فهذا حديث متفق علي صحته ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وفيه مثل هذا الاختلاف ، فهل العدد مائة ؟ أم تسعون ؟ أم سبعون ؟ أم ستون ؟ فإن قالوا المعني في كلها واحد والمعني هو الأهم ، قلنا لهم قولوا إذن نفس هذا الكلام في حديث الطير وأن المعنى في كلها واحد والمعنى هو الأهم!

وحديث آخر شهير ، اسألهم هل عندكم شك في صحة حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ، فيقولون لا ، فاسألهم أي ألفاظه بالضبط صحيح عندكم ؟!

فقد رواه البخاري في صحيحه (1) بلفظ (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي) ورواه البخاري في صحيحه (54) بلفظ (الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوي)

ورواه البخاري في صحيحه ( 2529 ) بلفظ ( الأعمال بالنية ولامرئ ما نوي ) ورواه البخاري في صحيحه ( 5070 ) بلفظ ( العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوي )

ورواه البخاري في صحيحه ( 6953 ) بلفظ ( الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوي ) ورواه ابن حبان في صحيحه ( 4868 ) بلفظ ( الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي )

فهل الصحيح فيه لفظ ( النية ) أم ( النيات ) بالجمع ؟ وهل الصحيح فيه لفظ الحصر ( إنما ) أم بدونه ؟ وهل الصحيح فيه لفظ الجمع ( لكل ) أم بدونه ؟ فكيف أن نطرنا في غير ذلك من الأحاديث وفي أحاديث أقل منه في الصحة ؟

فإن قالوا المعني في كلها واحد والمعني هو الأهم ، قلنا لهم قولوا نفس هذا الكلام في حديث الطير وأن المعنى في كلها واحد والمعنى هو الأهم!

وإن قالوا يمكن أيضا أن يكون للحديث عدة ألفاظ وأن النبي قالها كلها ورواها عنه عمر بن الخطاب على عدد من الألفاظ، قلنا لهم قولوا إذن نفس هذا الكلام في حديث الطير وأن القصة تكررت، ولأن أنس كان خادم النبي ملازما له في أكثر أوقاته فقد رأي القصة في كل مرّاتها ولا إشكال.

-----

\_\_ مِن الأئمة الذين صححوا الحديث:

\_ الإمام أبو عبد الله الحاكم ، قال في المستدرك ( 3 / 141 ) بعد هذا الحديث ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا )

\_ الإمام الذهبي ، قال في تذكرة الحفاظ ( 3 / 164 ) ( وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها بمصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل )

وهذا تحسينٌ منه للحديث ، فإن قيل له أقوال أخري في كتبه الأخري ضعّف فيها الحديث ، لكنها كانت أقوالا على أسانيد ها هنا وهناك ، لكن انظر لكلامه في تذكرة الحفظ بعد قوله أنه جمع أسانيده في جزء خاص بهذا الحديث فقط ، فماذا حكم على الحديث ؟ أن له أصلا عني النبي ،

وهذا ما أقوله كثيرا ، أن بعض الأئمة قد يحكمون علي بعض الأحاديث بالضعف لأسانيد رأوها ها هنا أو هناك ، أما حين يجمعون الأسانيد الخاصة بالحديث وينظرون لمجموعها كلها لا يستطيعون إلا القول أن هذه الأحاديث حسنة ولها أصل عن النبي

بل ورد علي ادعي ضعف الحديث بحجة انه قدح في النبوة ، فقد نقل في سير الأعلام ( 13 / 231 ) ( عن علي الداهري قال سألت ابن أبي داود عن حديث الطير فقال إن صح حديث الطير فنبوة النبي باطل ، لأنه حكى عن حاجب النبي خيانة - يعني أنس بن مالك - وحاجب النبي لا يكون خائنا

فأجاب بعدها الذهبي قائلا ( قلت هذه عبارة رديئة ، وكلام نحس ، بل نبوة محد حق قطعي ، إن صح خبر الطير وإن لم يصح ، وما وجه الارتباط ؟ هذا أنس قد خدم النبي قبل أن يحتلم وقبل جريان القلم ، فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة ،

فرضنا أنه كان محتلما ، ما هو بمعصوم من الخيانة ، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا ، ثم إنه حبس عليا عن الدخول كما قيل ، فكان ماذا ؟ والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت ، فلو حبسه أو رده مرات ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه إلا ، اللهم إلا أن يكون النبي قصد بقوله ايتني بأحب خلقك إليك يأكل معي ، عددا من الخيار يصدق على مجموعهم أنهم أحب الناس إلى الله ، كما يصح قولنا أحب الخلق إلى الله الصالحون ،

فيقال فمن أحبهم إلى الله ؟ فنقول الصديقون والأنبياء ، فيقال فمن أحب الأنبياء كلهم إلى الله ؟ فنقول محد وإبراهيم وموسى ، والخطب في ذلك يسير ، وأبو لبابة مع جلالته بدت منه خيانة حيث أشار لبني قريظة إلى حلقه وتاب الله عليه ، وحاطب بدت منه خيانة ، فكاتب قريشا بأمر تخفى به نبي الله من غزوهم ، وغفر الله لحاطب مع عظم فعله رضي الله عنه )

\_ الأئمة الطبري وابن مردويه وابن حمدان ، قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 11 / 83 ) ( وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة ، منهم أبو بكر بن مردويه والحافظ أبو طاهر محد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله الذهبي ، ورأيت فيه مجلدا في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ )

فإن قيل لكنه لم يصرّح بأنهم صححوه ، أقول هذا مفهوم من كلامه لأنه جعل بعدها في مقابل هؤلاء من صنف في تضعيفه فقال (ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم ) ،

فإن قيل ألم تر أن ابن كثير نفسه ضعّف الحديث ؟ أقول من نظر إلى الطرق التي ساقها ابن كثير في البداية والنهاية قبل هذا الكلام نعم قد لا يجزم بصحة الحديث ، لكنه أيضا يجزم انه ليس متروكا ولا مكذوبا.

\_ الإمام العلائي والسيوطي ، جاء في قوت المغتذي للسيوطي بعد هذا الحديث ( وقال الحافظ صلاح الدين العلائي ليس بموضوع بل له طرق كثيرة غالبها واهٍ ومنها ما فيه ضعف قريب وربما يقوي بعض منها بمثله إلى أن ينتهي إلى درجة الحسن ) ، ولم ينكر عليه الإمام السيوطي .

\_ الإمام ابن شاهين ، جاء في تاريخ ابن عساكر ( 42 / 248 ) عن الإمام ابن شاهين بعد حديث أنس قال ( هذا حديث حسنٌ غريب )

\_ الإمام ابن حجر ، قال في أجوبته عن حكم أحاديث مشكاة المصابيح التي حكم عليها القزويني بالضعف والذي طبع كملحق في الجزء الثالث من المشكاة ( ص 1787 ) في جوابه عن هذا الحديث قال ( قال الحاكم رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا ، ثم ذكر له شواهد عن جماعة من الصحابة ، وفي الطبراني منها عن سفينة وعن ابن عباس وسند كل منهما متقارب )

وهذا ميلٌ منه إلي تحسين الحديث ، وإن كان ضعف بعض أسانيده في أماكن أخري فهو تضعيف أسانيد فقط وليس تضعيفا للحديث ككل.

\_ هبة الله بن سيد الكل ، قال في الأنباء المستطابة ( 59 ) ( ومن مناقبه - أي علي بن أبي طالب - خبر الطير ثم ذكر الحديث )

\_ الحافظ محب الدين الطبري ، قال في ( الرياض النضرة في مناقب العشرة / 3 / 114 ) ( باب اختصاص علي بن أبي طالب بأحبية الله له ، ثم ذكر حديث الطير ) ، هكذا قال ، ولنا الاستئناس بتصحيحه الحديث وله رأيه في تأويله .

-----

\_\_ منهج البعض في اختيار أشد جرح يقال في الراوي :

يتبع بعض الناس قديما وحديثا منهج اختيار أشد ما يقال في الراوي من جرح أياكان ، ظنا منهم أن هذا أسلم وآمن احتياطا حتى لا يُدخلوا للسنة النبوية ما ليس منها .

فإن رأوا راويا وثّقه عدد من الأئمة وضعفه بعضهم وتركه ولنقل البخاري مثلا ، فإذا بهم يقولون الراوي متروك كما قال البخاري ، ثم يأتي راوٍ ثاني يوثقه البعض ومنهم البخاري ويضعفه بعضهم ويتركه النسائي مثلا فيقولون الراوي متروك كما قال النسائي .

ثم يأتي راو ثالث يوثقه البعض وليكن منهم النسائي ويضعفه بعضهم وليكن منهم البخاري ويتركه ابن حبان ، فإذا بهم يقولون الراوي متروك كما قال ابن حبان ، وهكذا على الدوام ، ويظنون أن هذا هو العلم والاحتياط .

وآخرون يقدمون قول العقيلي وابن حبان في الرواة لشدتهم العجيبة في الجرح ، حتى أن العقيلي تكلم في ابن المديني وجرحه ، لك أن تتخيل أن يكون ابن المديني من الرواة المجروحين .

حتي قال الذهبي في الميزان ( 3 / 140 ) تعليقا علي هذا الجرح ( أفما لك عقل يا عقيلي ، أتدرى أن فيمن تتكلم ، وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم ، كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك ، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث ، وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه ... ) .

وصدق والله الذهبي ، فإن كان رجل تكلم في ابن المديني فما بالك حين يتكلم في غيره من الرواة ممن لم يصلوا لدرجة ثقة ابن المديني ، ماذا تظن أن يقول فيهم ؟ لذلك تجد العقيلي يكاد لا يوثق أحدا أصلا ، فتجد بعض الناس اليوم يقدّمون قول العقيلي وقوله في جرح الرواة !

أما ابن حبان فشبيه بالعقيلي حتى قال الذهبي في الميزان (1 / 274) ( ابن حبان ربما قصب - أي جرح - الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ، وصدق ، فابن حبان أحيانا يتكلم في ثقات لا تدري أي عقل كان معه حين تكلم فيهم ، وأحيانا يجرح بل ويتهم الراوي بخطأ واحد وقع فيه ، ولا أدري متى صار من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا ولو في إسناد واحد .

فتجد بعض الناس اليوم يقدمون قول ابن حبان علي كل الأقوال ، ويقدمون قول العقيلي علي كل الأقوال ، فيجرحون الثقات ويتهمون أهل الصدق ، ويخرجون من السنة كثيرا مما هو منها ، ويحكمون بكذب ووضع كثير من الأحاديث التي أقصي أمرها أن تكون في الضعيف فقط .

بل وبعضهم لا يكتفي بهذا حتى يروح فيتهم غيره بالتساهل في الحكم على الأحاديث ، وليس هذا من الاحتياط في شئ إطلاقا .

ولابد من جمع كل الأقوال في الراوي ، والنظر في مراتب من يجرحهم ، والبحث عن سبب الجرح أجرحٌ لسبب حديثي أو مذهبي وعقدي وفقهي ، ومعرفة من يضعف الراوي لصدور عدد من الأخطاء منه وسوء حفظه فعلا ، ومن يضعف الراوي بالغلطة الواحدة والغلطتين فقط ، والنظر في المتابعات والشواهد لمرويات الراوي ، وهكذا ، حتى تصل إلى الحكم الأمثل في كل راوي ، وبالله التوفيق .

-----

\_\_ البدعة والمذهب العقدي لا علاقة لهم بالتوثيق والتضعيف:

لا ينبغي تضعيف راو أياكان بناء علي بدعة أو مذهب عقدي يقال أنه مخالف للسنة ، أبدا أبدا ، ولا يُسقط أي شئ من ذلك عدالة الراوي ، العدالة لا تسقط إلا بالفسق والفسق بلا خلاف عند أي مذهب كان أنه ارتكاب الكبائر .

وكم من راو ضعفه بعض الأئمة بل وتركوا حديثه لمجرد أنه عندهم صاحب بدعة أو مذهب مخالف للسنة ، إلا أن الأكثر وهو الصحيح قطعا أن الراوي لا يضعف بشئ من ذلك ، وكم من حديث في الصحاح بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم لراو مرجئ وخارجي وقدري وو .

وأضرب مثالا: عبد الله بن شريك العامري: قال ابن شاهين ( ثقة ) ، وقال أبو زرعة الرازي ( ثقة ) ، وقال أحمد بن حنبل ( ثقة ) ، وقال النسائي ( ليس به بأس ) ، وقال الدارقطني ( لا بأس به ) ، وقال ابن خلفون الأزدي ( ثقة ) ، وقال يحيي بن معين ( ثقة ) ، وقال يعقوب الفسوي ( ثقة ) .

أرأيت ما في الرجل من توثيق؟ ، لكن انظر علي الوجه الآخر: وقال الجوزجاني ( مختاري كذاب ) يعني من أصحاب مختار بن عبيد الثقفي ، وقال الأزدي ( لا يكتب حديثه ) ، وقال ابن حبان ( كان غاليا في التشيع ، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات ) ، وكان سفيان بن عيينة لا يحدث عنه ، وترك عبد الرحمن بن مهدي الحديث عنه لسوء مذهبه .

فكما تري كل ذلك لا لشئ إلا لمذهبه ، لكن كما تري الرجل ثقة ، ولا شأن لنا بمذهبه حين نتكلم عن الرواية .

مثال آخر: موسي بن قيس الحضرمي ، قال ابن الجوزي ( كان من غلاة الرافضة يروي أحاديث منكرة) واتهمه بالوضع ، وقال ( من غلاة الشيعة وهو إن شاء الله من حمير النار) ، وقال العقيلي ( من الغلاة في الرفض يحدث بأحاديث مناكير بواطيل ) .

ودعك الآن من قوله ( من حمير النار ) فليست من التألي على الله والمسألة على تفصيل معروف منذ عهد الصحابة أنفسهم وليس هذا مكان التفصيل ، إلا أن ما يعنينا هنا أن ذلك التضعيف الشديد ليس لشئ إلا لمذهبه ، لذلك كان ابن الجوزي والعقيلي يردون كثيرا من الأحاديث المقبولة بل ويجعلونها من الموضوعات المكذوبة بناء على مذاهب الرواة .

أما من لم يجعل مذهب هذا الراوي حكما علي روايته في الحديث ماذا قالوا ؟ ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم علي شدته ( لا بأس به ) ، وقال الفضل بن دكين ( كان مرضيًا ) ، وقال ابن حنبل ( لا أعلم إلا خيرا ) ، وقال ابن نمير ( ثقة ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) ، فالرجل بغض النظر عن مذهبه فهو في الحديث ثقة .

\_ بل وبنفس هذه الحجة سيرد كل مذهب عقدي وفقهي أحاديث المذاهب الأخري ولن يقبل منها حديثا واحدا ، فكل حديث يرويه من يفضّل أبا بكر وعمر علي باقي الصحابة لن يقبله من يفضّلون على بن أبي طالب بحجة أن رواتها مخالفون لهم في المذهب .

وكل حديث يرويه صاحب أي مذهب في الصلاة أو الوضوء أو الصيام أو المعاملات أو أو ويؤيد مذهبه لن يقبله أصحاب المذاهب الأخري لأنه علي خلاف مذهبهم ، وسيردُّ كل من شاء ما أراد من أحاديث بحجة أن رواتها ممن علي غير مذهبه ولعلهم أخطأوا فرووا ما يؤيد مذهبهم! ولن يبقي في الدنيا حديثٌ مقبول .

\_\_\_\_\_

\_\_ أسانيد الحديث:

1\_ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ( 1744 ) عن أحمد بن عبد العزيز الوشاء عن سلمة بن شبيب المسمعي عن عبد الرزاق الصنعاني عن الأوزاعي عن يحيي بن أبي كثير عن أنس بن مالك .

وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات أثبات ولا علة فيه ، أما من أراد أن يرد هذا الإسناد كان لابد أن يبحث عن علة ليقول أرأيتم أنا لا أضعفه من رأيي أو هوي مني وإنما لعلة في الإسناد ، فقالوا فيه عبد الرزاق الصنعاني يتشيع! ، وما أسمجها من حجة ،

عبد الرزاق الصنعاني الذي وثقه الأئمة جميعا أعلى التوثيق واحتج به جميع من ألف في الصحيح بما في ذلك البخاري ومسلم ، بل وبلغ من ثقته أن قال عنه ابن معين ( لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه ) فرجل بهذه الثقة سيخطئ في حديث كبير كهذا ؟!

بل ودعنا نسلم لهم جدلا أن عبد الرزاق الصنعاني يتشيع ويقدم علي بن أبي طالب علي باقي الصحابة ، فمنذ متي ورد الأحاديث يكون لموافقتها مذهب راويها ؟! هيا إذن ردوا كل الأحاديث الفقهية التي تكون موافقة لمذهبة رواتها! بل وردوا أحاديث فضائل أبي بكر وعمر لأن رواتها ممن يفضلون أبا بكر وعمر علي باقي الصحابة أي أن أحاديثهم موافقة لمذهبهم! ولن يبق في الدنيا حديث ،

وهذا الإسناد وحده يكفي لبيان صحة الحديث فكيف وللحديث أسانيد أخري كثيرة تزيده قوة على قوة وثبوتا على ثبوت . 2\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 254 ) عن أبي غالب بن البنا البغدادي عن محد بن الأبنوسي التوني عن الدارقطني عن محد بن مخلد الدوري عن حاتم بن الليث عن الجوهري عن عبيد الله بن موسي العبسي عن عيسي بن عمر الهمداني عن السدي الكبير عن أنس. وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه.

أما السدي الكبير فقيل صدوق ، أقول بل الرجل يرقي للثقة وإنما تكلم فيه من تكلم لبضعة أمور في تفسيره ولحديث ظن البعض أنه أخطأ فيه ،

والرجل احتج به مسلم في صحيحه وكفي بهذا ، وقال ابن حنبل ( ثقة ) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي ( ثقة عالم بالتفسير ) ، وقال النسائي ( ليس به بأس ) ، وقال البخاري ( ما رأيت أحدا يذكره إلا بخير وما تركه أحد ) ، وقال ابن المديني ويحيي القطان ( لا بأس به ) ،

والرجل احتج به مسلم في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه ، وابن خزيمة في صحيحه ، وابن الجارود في المنتقي ، وصحح له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ،

أما قول أبي حاتم ( يُكتب حديثه ولا يحتج به ) فمن تعنته المعروف ، فهو من المتعنتين المتشددين جدا في الجرح ويضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ، بل وتكلم في أناس احتج بهم البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وتعنته معروف مشهور لا حاجة للإطالة فيه .

أما تضعيف ابن معين وابن مهدي فمبهم مجهول السبب وغير معلوم أي حديث وقفا عليه دعاهم لتضعيف الرجل ، بل وإن سلمنا جدلا أن الرجل أخطأ في حديث أو حديثين فليس من شرط أو

الثقة ألا يخطئ أبدا ، فكان ينبغي علي الأقل أن يقولا ثقة أخطأ في أحاديث كما يفعلون مع رواة آخربن .

وبعد أن فصّل ابن عدي في أحاديثه في الكامل قال ( عو عندي مستقيم الحديث صدوق ) ، أما ابن حجر فكأنما أراد أن يجمع بين الكل فقال ( صدوق يهم ) ، وهذا خطأ منه فلابد من الوقوف علي أخطائه أولا لنقول ( يهم ) وليس مجرد جمع بين الأقوال ،

وكذلك قال مصنفو تحرير التقريب إذ قالوا (صدوق حسن الحديث ، إمام في التفسير) ، وأصابوا في انتقاد كلمة (يهم) وحذفها عن الرجل ، إلا أن الرجل على الصحيح يرقي للثقة ، وعلى كل فالرجل لا ينزل عن الصدوق وقد توبع على حديثه من طرق أخري كثيرة عن أنس بن مالك تشهد بصحة الحديث ثبوتا تاما .

3\_ رواه النسائي في الكبري ( 8341 ) عن زكريا بن يحيي السجزي عن الحسن بن حماد الضبي عن مسهر بن عبد الملك الهمداني عن عيسي بن عمر عن السدي الكبير عن أنس .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ، ورجاله ثقات سوي مسهر الهمداني وهو صدوق ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، قال الحسن بن حماد الحافظ ( ثقة ) ( مسند أبي يعلي / 4052 ) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ( يخطئ ويهم ) ،

وقال النسائي علي شدته ( ليس بالقوي ) ، ولخص ابن حجر حاله في التقريب فقال ( لين الحديث ) ، ولعل من تكلم فيه إنما تكلم فيه أصلا لروايته هذا الحديث ، فلما رأي بعضهم أن الحديث

ضعيفا بحث عن أقل راوٍ في هذا الإسناد ليضعف الإسناد به ، وإن سلمنا لهم أن الرجل صدوق يخطئ أو حتى ضعيف فالرجل توبع على الحديث ولم يتفرد به كما يأتي .

4\_ رواه الترمذي في سننه ( 3721 ) عن سفيان بن وكيع الرؤاسي عن عبيد الله بن موسي العبسي عن عبيد الله بن موسي العبسي عن عيسى بن عمر الهمداني عن السدي الكبير عن أنس بن مالك .

وهذا وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ورجاله ثقات سوي سفيان بن وكيع وهو صدوق لا بأس به ، قال الذهبي في السير ( الحافظ بن الحافظ ، محدث الكوفة ، كان من أوعية العلم ، على لين لحقه ) ،

وقال ابن حبان (شيخ فاضل صادق إلا أنه ابتلي بوراق سوء كان يدخل عليه الحديث) ، وقال أبو حاتم (لين) ، وقال البخاري (يتكلمون فيه لأشياء لقنوه) ، وحسّن له الترمذي في سننه والضياء في المختارة ،

أما حكاية التلقين فلا مستند لها يمكن الاعتماد عليه في إثبات مثل هذا الأمر علي عموم الرواة فكيف براوٍ جليل كهذا ، ولعل بعضهم لما رأي الرجل روي بضعة أحاديث يرونها هم منكرة لجأ بعضهم إلى مسألة التلقين ليوجد مساغا لعدم قبول تلك الروايات ،

وما أقرب هذا مما حدث مع سويد الهروي في حديث ( من عشق فعف فمات مات شهيدا ) ، وكيف أن بعضهم لجأ إلي أمور مشابهة لعدم قبول الحديث ، وقد فصّلت هذا الحديث وبيان ثقة سويد الهروي وعدم تفرد بالحديث في كتاب رقم ( 83 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة ) ،

لكن دعنا نقول لهم سنسلم جدلا أن الرجل له وراق أفسد عليه بعض حديثه ، إذن يتم النظر في كل حديث وما له من متابعات لمعرفة مدي ثبوته ، فانظر لكل ما يلي من أسانيد تعرف أن الرجل لم يتفرد بالحديث والحديث صحيح من روايته ومن رواية غيره .

5\_ رواه أبو يعلي في مسنده ( المطالب العالية / 3935 ) عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عبد الله بن المثني الأنصاري عن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس .

وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق سوي عبيد الله بن أنس وهو صدوق أو مستور علي الأقل ، أما من قال أنه مجهول فلا أدري كيف يُقال عن ابن الصحابي أنس بن مالك أنه مجهول! أما إن أرادوا مجهول علي المعني الحديثي فهذا أيضا خطأ ،

فالرجل روي عنه أبو سليمان الحجازي وعبد الله بن المثني وأيوب بن خالد وغيرهم ، فالرجل خرج عن حد الجهالة حديثيا برواية جمع من الأئمة عنه ،

فإن قيل لكن لم يوثقه أحد ، أقول فمثله من طبقة أوساط التابعين غير معروف بجرح حديثه مقبول عند المتابعة علي الأقل ، واسمع قول الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ( 1 / 556 ) : ( في الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل ) ،

أرأيت كيف أن حديث هؤلاء يمكن أن يرقي في الصحة لأن يكون في صحيح البخاري وصحيح مسلم ؟! ومع ذلك لا أقول اجعل هذا الحديث علي شرط البخاري أو مسلم في الصحة ، بل أقول اجعله فقط صحيحا أو حسنا على الأقل وخاصة أن الرجل لم يتفرد بالحديث عن أنس.

6\_ رواه ابن بشكوال في الأطعمة العطرية ( 63 ) عن عبد الرحمن بن فطيس الأندلسي عن مجد بن مفرح القرطبي عن عبدان الأهوازي عن أبي يعلي الموصلي عن بشر بن هلال الصواف عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عبد الله بن المثني عن المثني بن عبد الله بن أنس عن أنس .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ورجاله ثقات سوي المثني حفيد أنس بن مالك ، روي عنه القاسم العمري وابنه المثني وعثمان الجمحي ، وانظر كلام الذهبي عن المستورين في الإسناد السابق ، والرجل مستور على الأقل وحديثه مقبول في المتابعات على الأقل .

7\_ رواه البزار في مسنده ( كشف الأستار / 2546 ) عن عبيد الله بن موسي العبسي عن إسماعيل بن سلمان الأزرق عن أنس .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ورجاله ثقات سوي إسماعيل الأزرق وهو صدوق وإنما تكلم فيه من تكلم أصلا لروايته هذا الحديث ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ( يخطئ ) لكن أعاد ذكره في المجروحين ،

وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والساجي والدارقطني ولخص ابن حجر حاله فقال (ضعيف ) ، لكن اسمع مثلا قول ابن عدي في الكامل ( روي حديث الطير وغيره من الأحاديث والبلاء فيها منه ) ، وقال أبو يعلي الخليلي ( ما روي حديث الطير ثقة ، رواه الضعفاء مثل إسماعيل الأزرق وأشباهه ) ،

فمجرد أن الرجل روي هذا الحديث يجعله ضعيفا عند بعضهم ، وعلي كل فكما تري الرجل لم يتفرد بروايته وتابعه عليه غيره كثيرون عن انس بن مالك .

8\_ رواه الحاكم في المستدرك ( 3 / 128 ) عن أبي على الحسين الحافظ عن أبي الحسن بن شنبوذ البغدادي وحميد بن يونس الزيات عن محد بن أبي غسان المصري عن أحمد بن عياض الفرضي عن يحيي بن حسان البكري عن سليمان بن بلال القرشي عن يحيي بن سعيد الأنصاري عن أنس .

ثم قال الحاكم ( هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة علي ثلاثين نفسا ) ، وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات علي الأقل ، ورجاله بين ثقة وصدوق سوي أحمد الفرضي وهو مستور علي الأقل ،

روي عن أيوب السختياني ويحيي بن حسان ، وروي عنه ابن إسحاق المرزبان وابن أبي غسان الجنبي ، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر من غير جرح ، وصحح له الحكم في المستدرك ، ولم يتفرد بالحديث كا سيظهر من كثرة أسانيده ، فالرجل مستور علي الأقل .

أما ابن شنبوذ فروي عن كثير من الأئمة منهم أبو يعلي الموصلي وإسحاق الأنباري وأبو محد المستملي وأبو يزيد القراطسي وغيرهم ، وروي عنه كثير من الأئمة منهم ابن قانع البغدادي وابن شاهين وأبو عبد الله الحاكم وأبو الشيخ الأصبهاني وغيرهم ، ولم يجرحه أحد ،

وذكره ابن عساكر في تاريخه من غير جرح ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وإنما تكلم فيه بعضهم في القراءات ، قال الخطيب البغدادي في تاريخه ( يتبع الشواذ من القراءات فيقرأ بها ويجادل بها حتى عظم أمره ) ، أما في الحديث فمقبول لذاته أو على الأقل في المتابعات .

أما حميد الزيات فروي عن أبي يعقوب الكوفي وابن أبي غسان الجنبي ، وروي عنه أبو علي الحافظ ومخلد الفارسي ، ولم يجرحه أحد ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، فالرجل مستور علي الأقل ، وإن لم يُقبل حديثه لذاته فهو ولابد مقبول في المتابعة ، وقد توبع أيضا في نفس الإسناد من ابن شنبوذ .

9\_ رواه الحاكم في المستدرك ( 3 / 128 ) عن أبي القاسم الحسن بن مجد السكوني عن مجد بن عبد الله الحضرمي عن ثابت بن أسلم عن عبد الله بن عمر القرشي عن إبراهيم بن باب البصري عن ثابت بن أسلم عن أنس .

ورواه عن أبي القاسم السكوني عن عبيد بن كثير التمار عن عبد الرحمن بن دبيس الكوفي عن إبراهيم بن باب عن ثابت بن أسلم عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال إبراهيم البصري وإن كان بالإمكان أن يكون مستورا لكن تنزلا نقول الرجل فيه جهالة حال ، روي عن ثابت بن أسلم ، وروي عنه ابن عمر القرشي وابن دبيس الكوفي ، وليس له إلا هذا الحديث ولم يتفرد به فالرجل مقبول في المتابعات .

أما الإسناد الثاني فضعيف لضعف عبيد التمار وهو ضعيف فقط ، تركه الدارقطني وابن حبان ، وكلاهما معدود من المتشددين المتعنتين في الجرح أصلا ، ولعل من اشتد إنما اشتد عليه لهذا الحديث ، والرجل روي عن أكثر من ( 20 ) إماما وروي عنه نحو هذا العدد ، وروي نحو أربعين حديثا وتوبع على أكثرها إن لم يكن كلها ولم يتفرد بشئ منها ، وهنا توبع بالإسناد الأول .

أما ابن دبيس الكوفي فمستور على الأقل ، فقد روي عن صالح الواسطي وبشير الجزري وشعيب الأنماطي وعبيدة بن الأسود ، وروي عنه أحمد الطائي وأحمد الأودي وعبيد التمار ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ، ولم يتفرد بشئ من حديثه ، فالرجل مستور ، وقد توبع كذلك ها هنا كما في الإسناد الأول .

10\_ رواه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة (1 / 234) عن محد بن السليم القاضي عن الحسين بن السميدع عن موسي بن أيوب النصيبي عن أبي حنيفة النعمان عن مسعر بن كدام عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعى عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن أبي إسحاق وباقي رجاله ثقات سوي أبو حنيفة وهو عندي صدوق يخطئ وليس بضعيف ،

وقد فصّلت حاله في كثير من الكتب السابقة وبيّنت أنهم اشتدوا عليه لبدعة الإرجاء والقول بخلق القرآن ومسائل الرأي في الفقه وما شابه أما في الحديث فالرجل صدوق يخطئ كما يخطئ غيره من الرواة ، لكن لا داعي هنا لتفصيل ذلك لأن الإسناد ضعيف من جهة ابن أبي إسحاق .

11\_ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ( 5886 ) عن محد بن خليد العبدي عن محد بن طريف البجلي عن المفضل بن صالح الأسدي عن الحسين بن الحكم عن أنس. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحسين بن الحكم وضعيف المفضل بن صالح.

12\_ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ( 7466 ) عن محد بن شعيب الأصبهاني عن حفص بن عمر الرازي عن نجم بن بشير الدينوري عن إسماعيل بن سليمان الرازي عن عبد الملك بن ميسرة

الفزاري عن عطاء بن أبي رباح عن أنس . وهذا إسناد ضعيف لضعف محد الأصبهاني وإسماعيل الرازي وباقي رجاله ثقات سوي نجم الدينوري وهو مستور لا بأس به ،

أما إسماعيل الرازي فضعيف فقط وليس فيه جرح سوي قول العقيلي ( الغالب علي حديثه الوهم ) ، فالعقيلي متشدد جدا في الجرح ويضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ، لدرجة أنه ذكر الإمام ابن المديني في الضعفاء لأجل حديث واحد أخطأ فيه ، فما بالك حين يتكلم في من هم دون ابن المديني بكثير ، والرجل ضعيف فقط .

أما نجم الدينوري فروي عن الزهري وإسماعيل الرازي ، وري عنه حفص الرازي وسلم البلخي ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ، ولم يجرحه أحد ، فالرجل مستور علي الأقل ، وحديثه إن لم يكن مقبولا لذاته فهو مقبول عند المتابعات كالحال هنا .

13\_ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ( 9372 ) عن هارون بن محد الواسطي عن العباس بن أبي طالب البغدادي عن حفص بن عمر العدني عن موسي بن سعد الأنصاري عن الحسن البصري عن أنس بن مالك .

وهذا إسناد ضعيف لضعف حفص العدني وباقي رجاله ثقات سوي هارون الواسطي وهو مستور لا بأس به ، روي عن أحمد العبدي وابن منيع وأبي جعفر الكوفي وغيرهم ، وروي عنه الطبراني والطباع ، ولم يجرحه أحد ، فالرجل مستور وحديثه مقبول في المتابعات علي الأقل . أما حفص الأيلي فضعيف فقط وأخطأ من قال متروك ، ضعفه العجلي وابن عدي والبيهقي وأبو حاتم والقيرواني والدارقطني ، واتهمه الساجي ولا أعلم لذلك سببا أو حديثا دعاه لهذا ، ولخص ابن حجر فقال (ضعيف) وقال الذهبي (ضعفوه) وأصابا في ذلك والرجل ضعيف فقط.

14\_ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 730 ) عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح عن يوسف بن عدي عن حماد بن المختار الكوفي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن أنس .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ، ورجاله ثقات سوي حماد الكوفي وهو مستور لا بأس به ، روي عن ابن عمير اللخمي وعطية العوفي ، وروي عنه ابن عدي ، ولم يجرحه أحد ، ولم يتفرد بهذا الحديث ، فالرجل مقبول في المتابعات على الأقل .

أما عبد الملك اللخمي فثقة تغير حفظه في آخره فأخطأ في بضعة أحاديث فقط ، قال ابن حجر في هدي الساري ( احتج به الجماعة ، وأخرج به الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات ) ،

وقال ابن معين ( ثقة أخطأ في حديث أو حديثين ) ، وأكثر الأئمة يوثقونه من غير ذكر تغير حفظه ، لكن دعنا نقول الرجل تغير حفظه فأخطأ فعلا في أحاديث أقل من أصابع اليد الواحدة فحديثه عند الكل مقبول في المتابعات كالحال هنا .

15\_ رواه أبو طاهر في المشيخة البغدادية ( 24 / 26 ) عن الحسن بن علي الإسكافي عن مجد بن عبد الملك القرشي عن ابن شاهين نصر بن القاسم الفرائضي عن عيسي بن المساور الجوهري عن يغنم بن سالم البصري عن أنس .

ورواه عن الحسن الإسكافي عن محد بن عبد الملك عن ابن شاهين عن محد بن الحسين الحنيني عن إبراهيم بن صدقة البصري عن يغنم بن سالم عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف يغنم بن سالم وباقي رجاله ثقات سوي الحسن الإسكافي وهو مستور لا بأس به ، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام من غير جرح ( 38 / 111 ) وقال ( كان حافظا للقرآن ، قرأ علي الشيخ أبي منصور الخياط ،

وسمع منه ومن أبي الفرج القزويني وأبي الفضل محد بن عبد السلام الأنصاري وأبي محد السراج ، وروي عنه أحمد بن صالح الجبلي وأحمد بن طارق وعبد العزيز بن الأخضر) ، ولم يجرحه أحد ، فالرجل مقبول في المتابعات علي الأقل .

أما يغنم بن سالم فضعيف فقط ، قال أبو حاتم ( مجهول ضعيف الحديث ) ، أما قوله مجهول فخطأ فالرجل معروف وروي عنه إبراهيم بن صدقة وابن المساور وابن النحاس وابن قبيصة وأبو مسلم الخراساني وابن أبي عقيل اللخمي وغيرهم ،

وضعفه ابن عدي واتهمه ابن حبان ، إلا أن الرجل له أقل من ( 20 ) حديثا فقط ، وتوبع عليها كلها وضعفه ابن عدي واقصي أمره الضعف فقط ، ولم يتفرد بهذا الحديث عن أنس كما تري .

16\_ رواه أبو الفضل الزهري في حديثه ( 429 ) عن عبد الله بن إسحاق المدائني عن عبد القدوس بن شعيب الحبحاب عن صالح بن عبد الكبير المعولي عن عبد الله بن زياد الأسدي عن سعيد بن المسيب عن أنس .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات ورجاله ثقات سوي صالح المعولي مختلف فيه بين مستور ومجهول الحال ، وذلك للخلاف في مسألة هل يخرج الراوي عن حد الجهالة برواية راوِ واحد معروف عنه ، أم لا يخرج عن الجهالة إلا برواية اثنين عنه ،

فمن علي مذهب أن الرجل لا يخرج عن حد الجهالة إلا برواية اثنين فهذا الرجل عنده مجهول لأنه لم يرو عنه إلا عبد القدوس بن شعيب ،

أما علي مذهب من يري أن الرجل يخرج عن الجهالة برواية راو واحد عنه وأنا مع هؤلاء الأئمة ، وأن عدد الرواة عن الرجل لا علاقة لها بمعرفته أو الجهالة به ، وكم من راو معروف ولم يرو عنه إلا واحد ، ويبقي الرجل مجهول الحال أو مستورا بحسب ما رواه ، وعلي هذا أو ذاك فالرجل مقبول في المتابعات عند عدم التفرد بالحديث ووروده من طرق أخري كالحال هنا .

17\_ رواه أبو الفضل الزهري ( 430 ) عن عبد الله بن إسحاق المدائني عن محد بن يزيد الرفاعي عن محد بن الفضيل الضبي عن مسلم بن كيسان الضبي عن أنس. وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم الضبي وباقي رجاله ثقات ، أما محد بن يزيد فثقة ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، روي له مسلم في صحيحه ، وقال البرقاني ( ثقة ) ، وأمر الدارقطني بإخراج حديثه في الصحيح ، وكذلك قيل للدارقطني تكلموا فيه فقال ( إنما تكلم فيه أهل بلدته ) ،

وذكره ابن حبان في الثقات وقال ( يخطئ ويخالف ) ، وقال طلحة الشاهد ( رجل من أهل القرآن والعلم والفقه والحديث ) ، وقال ابن معين ( ما أري به بأسا ) ، وقال مسلمة الأندلسي ( لا بأس به ) ، وحسّن له الترمذي في سننه ،

وروي له ابن خزيمة في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه ، والضياء المقدسي في المختارة ، وصحح له الحاكم في المستدرك ،

لكن ضعفه أبو حاتم والنسائي ، ولا أعلم لذلك سببا أو حديثا دعاهم لهذا ، فإن قيل أخطأ في بضعة أحاديث ، فأقول الرجل كان مكثرا وتخطي حديثه 300 حديث فبضعة أخطاء تعد علي أصابع اليد الواحدة ليست شيئا في بحر رواياته ، وإن قيل تفرد بأحاديث ، فأقول ومن من الثقات لا يتفرد بأحاديث ، والرجل ثقة .

أما مسلم الضبي فضعيف فقط وأخطأ من قال متروك ، قال البزار ( ليس به بأس ) ، وضعفه العجلي والترمذي وأبو حاتم والعقيلي وابن المديني والدارقطني وابن معين ووكيع وأبو أحمد وأبو زرعة وابن عدي والبخاري وابن حنبل وغيرهم ،

لكن تركه النسائي وهذا من تعنته ، ولا أعلم سببا أو حديثا دعاه لهذا ، ولخص ابن حجر حاله في التقريب فقال (ضعيف) وصدق.

18\_ رواه الخطيب البغدادي في موضح الأوهام ( 2 / 458 ) عن محد بن أحمد بن رزقويه عن عثمان بن أحمد الدقاق عن ابن مساور البغدادي عن عبيد الله بن عمر عن يونس بن أرقم الكندي عن مسلم بن كيسان الضبي عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم الضبي وسبق بيان حاله في الإسناد السابق ، وباقي رجاله ثقات ، أما يونس الكندي فصدوق على الأقل ، وإنما اشتد عليه بعضهم لتشيعه ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ( كان يتشيع ) ، وقال البزار ( كان صدوقا ) ، وقال البخاري ( معروف الحديث ) ، فالرجل صدوق على الأقل ، وقد توبع على حديثه كما في الإسناد السابق .

19\_ رواه الآجري في الشريعة ( 1108 ) عن أبي بكر بن أبي داود عن أحمد بن يحيي الأودي عن إسماعيل بن أبان الوراق عن عبد الله بن مسلم الملائي عن مسلم بن كيسان الضبي عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم الضبي وسبق بيان حاله وتفصيله ، وباقي رجاله ثقات سوي عبد الله الملائي وهو مستور لا بأس به ، روي عن داود بن أبي عوف وابن العلاء الدمشقي ومسلم الضبي ، وروي عنه ابن أبان الأزدي ونصر المنقري والوليد بن مسلم ، ولم يجرحه أحد ، وتوبع علي حديثه ، فالرجل مستور وحديثه مقبول في المتابعات على الأقل .

20\_روي في نسخة الزبير بن عدي ( 5 ) عن زيد بن الحسن الكندي عن عبد الله بن علي المقرئ عن الحسن بن أحمد البغدادي عن هلال بن مجد الحفار عن عيسي بن المتوكل الهاشمي عن الحسين بن مجد الأنصاري عن الحجاج بن يوسف الهمداني عن بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن الحسين وباقي رجاله ثقات سوي الحجاج الهمداني وهو مستور لا بأس به ، أما بشر بن الحسين فأقصي أمره الضعف فقط وأخطأ من قال متروك ،

قال ابن الجارود (ضعيف) ، وقال ابن عدي (ضعيف سوي نسخة حجاج عنه مستقيمة) ، وقال أبو أحمد الحاكم (ليس حديثه بالقائم) ، لكن تركه الدارقطني واتهمه ابن حبان ، ولا أعلم لذلك سببا أو حديثا دعاهم لهذا ، وابن حبان معدود من المتعنتين في الجرح وممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ، حتى قال عنه الإمام الذهبي ( ابن حبان ربما قصب أي جرح الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ،

وهذا حين يتكلم في بعض الثقات فما بالك حين يتكلم في راو ضعيف في الأصل ، وقول من ضعفوه أقرب وأصح والرجل ضعيف فقط .

أما الحجاج الهمداني فيُروي عن ابن المديني أنه قال عنه ( مجهول ) ، وهذا إن ثبت فهو خطأ أو سهو من الإمام ابن المديني ، فالرجل معروف وروي عنه محد الذهلي وأحمد الملحمي وابن الأخرم السلمي ومحد الأبهري وابن بطة العبدي وابن فورك المستملي وغيرهم ، فالرجل مستور علي الأقل ، وحديثه مقبول في المتابعات كالحال هنا .

رواه أبو عثمان البحيري في فوائده (7/ 176) عن زاهر بن أحمد السرخسي عن مجد بن نوح الجنديسابوري عن عبد القدوس بن مجد البصري عن صالح بن عبد الكبير المعولي عن عبد الله بن زيد جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس.

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ورجاله بين ثقة وصدوق ، أما صالح المعولي فمستور لا بأس به وسبق بيان حاله وتفصيله ،

أما عبد الوهاب بن درهم فمستور لا بأس به ، فإن قيل هو مجهول كما قال أبو حاتم وابن حجر ، أقول بل هو معروف وروي عنه صالح المعولي وابن غالب العباداني وابن بكر البرساني ويحيي الغافقي وغيرهم ، وذكره ابن حبان في الثقات ،

لكن قال البخاري ( منكر الحديث ) فإن سلمنا أنها هنا تعني التضعيف وليس التفرد فيكون الرجل إذن مختلفا فيه ، وثقه ابن حبان وضعفه البخاري ، وليس قول احدهما حجة علي الآخر ، وسواء هذا أو ذاك فالرجل صالح في المتابعات علي الأقل كالحال هنا .

أما ابن جدعان فصدوق علي الأقل ، روي له البخاري ومسلم في صحيحيهما متابعة ولا يرويان في الصحاح عن راو ينزل عن درجة صدوق ،

وقال فيه الساجي ( من أهل الصدق وليس يجري مجري من أجمع علي ثبته ) ، وقال يعقوب بن شيبة ( ثقة صالح الحديث وإلى اللين ما هو ) ، وقال ابن معين ( ليس بذاك القوي ) وقال أيضا حين سئل عن عاصم بن عبد الله وابن عقيل وعلى بن زيد فقال ( على بن زيد أحبهم إليّ ) وهؤلاء رواة صدوقون لا بأس بهم وهذا يعني أن على بن زيد أثبت منهم وهذا توثيق لا بأس به ،

وقال أبو أحمد الحاكم ( ليس بالمتين عندهم ) ، وقال أبو زرعة ( ليس بالقوي ) ، وقال ابن حنبل ( ليس بالقوي ) ، وقال العجلي ( يكتب حديثه وليس بالقوي ، لا بأس به ) ،

وقال الذهبي ( أحد الحفاظ وليس بالثبت ) ، وقال ابن خزيمة ( لا أحتج به لسوء حفظه ) ، وقال الترمذي ( صدوق ، إلا انه ربما رفع الشئ الذي يوقفه غيره ) ،

وخلاصة أمره أنه لا يرقي لدرجة الثقة الثبت ، وأيضا لا ينزل إلي الضعيف مطلقا ، وإنه لا بأس به ، إلا أنه أخطأ واضطرب حفظه فعلا في أسانيد بعض الأحاديث فهذه تُترك وباقي حديثه سليم ، وعلى كل فلم يتفرد بالحديث عن أنس بن مالك كما تري .

22\_ رواه الحربي في الفوائد المنتقاة ( 16 ) عن علي بن السراج المصري عن فهد بن سليمان النحاس عن أحمد بن يزيد الورتنيسي عن زهير بن معاوية الجعفي عن عثمان الطويل عن أنس .

وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي عثمان الطويل وهو صدوق لا بأس به ، روي عن أنس بن مالك وأبي العالية الرياحي ، وروي عنه زهير الجعفي وليث بن أبي سليم وعنبسة الأسدي ،

وذكره ابن حبان في الثقات وقال ( ربما أخطأ ) ، وهذه منه كبيرة لأنه من المتشددين في الجرح ممن يضعفون الرجل بالغلطة الواحدة والغلطتين ، إلا أني لا أدري أيضا فيم اخطأ فليس للرجل أصلا إلا ثلاثة أحاديث فقط وتوبع عليها ، وقال أبو حاتم ( شيخ ) وهذه من ألفاظه في الرواة الوسط ، فالرجل صدوق لا بأس به .

23\_ رواه الحربي في الثالث من الفوائد المنتقاة ( 17 ) عن علي بن السراج المصري عن عبد الرحمن بن رزق الضراب عن علي بن الحسن القرشي عن خليد بن دعلج السدوسي عن قتادة بن دعامة عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف خليد بن دعلج وجهالة حال عبد الرحمن الضراب ، وباقي رجاله ثقات سوي علي القرشي وهو مستور لا بأس به ، روي عن ابن دعلج والأوزاعي ، وروي عنه عيسي التجيبي ومحد الطحان وعبدة بن سليمان ، ولم يتفرد بشئ من حديثه ، فالرجل مستور لا بأس به .

24\_ رواه الخطيب البغدادي في موضح الأوهام ( 2 / 339 ) عن الحسن بن مجد الخلال عن مجد بن إسحاق القطيعي عن أحمد بن نصر البغدادي عن عبد الملك بن يحيي المخزومي عن يحيي بن بكير القرشي عن عبد الله بن مجد بن المغيرة الكوفي عن عائذ بن شريح الحضرمي عن أنس.

وهذا إسناد ضعيف لضعف عائذ الحضرمي وعبد الله الكوفي ، وباقي رجاله ثقات سوي مهد القطيعي وهو صدوق وعبد الملك المخزومي وهو مستور لا بأس به .

أما عائذ الحضرمي فضعفه أبو حاتم وابن حبان ، وذكره الذهبي في سير الأعلام وقال ( 9 / 584 ) وقال ( ضعيف الحديث ، من صغار التابعين ) ، وهو ضعيف كما قالوا .

أما عبد الله الكوفي فضعيف فقط وأخطأ من تركه أو اتهمه ، قال الدارقطني في سؤالات السلمي (ضعيف) ، وقال أبو حاتم (ليس بالقوي) ، وقال أبو زرعة (منكر الحديث) ، وبعد أن فصّل ابن عدي في أحاديثه في الكامل قال (مع ضعفه يُكتب حديثه) ، لكن اتهمه الذهبي ، إلا أن الرجل ليس في حديثه الذي يثبت عنه شئ جاوز المقدار في الإنكار ، وقول من ضعفوه أقرب وأصح والرجل ضعيف فقط.

أما عبد الملك المخزومي فروي عنه ابن نصر البغدادي وأبو العباس السكري والطبراني وأبو القاسم اللخمي ومجد الرقي وأحمد العسكري وغيرهم ، ولم يجرحه أحد ، ولم يتفرد بحديثه ، فالرجل مستور لا بأس به ويُقبل حديثه في المتابعات على الأقل كالحال هنا .

أما محد القيطيع فروي عن عدد من الأئمة وروي عن كثيرون ومنهم أحمد القطيعي وأبو نعيم وأبو سعد الهروي وأحمد الماليني وابن السوادي وغيرهم ، ولم يجرحه أحد وإنما ذكر له في تاريخه حديثا واحدا رأي أنه أخطأ في إسناده ، وليس من شرط الثقة أو الصدوق ألا يخطئ أبدا ، والرجل صدوق لا بأس به .

25\_ رواه الآجري في الشريعة ( 1106 ) عن هارون بن يوسف الشطوي عن العدني عن مجد بن جعفر الهاشمي عن حارثة بن أبي الرجال الأنصاري عن محد بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن حارثة عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي الرجال وباقي رجاله ثقات سوي محد بن جعفر وهو صدوق لا بأس به ، روي عنه كثير من الأئمة منهم أبو جعفر الطبري وابن خرزاد الأنطاكي وقتيبة بن سعيد ويعقوب بن كاسب وأحمد بن صالح وغيرهم ، ولم يجرحه أحد ،

لكن قال البخاري وابن عدي ( أخوه إسحاق أوثق منه ) ، وهذا ليس بتضعيف وإنما مقارنة بين حال الرجلين فقط وبيان أن أخاه إسحاق أعلي منه في الثقة ، والرجل صدوق .

26\_ رواه أبو نعيم في الحلية ( 9106 ) عن علي بن حميد الواسطي عن أسلم بن سهل الرزاز عن مجد بن صالح البصري عن عبد الله بن مجد القداحي عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ورجاله ثقات سوي عبد الله القداحي وهو صدوق وعلى الواسطى وهو مستور لا بأس به . أما على الواسطي فروي عنه أبو نعيم وأبو إسحاق الجرجاني والحسين البناني ، ولم يجرحه أحد وتوبع على حديثه ، فالرجل مستور وحديثه مقبول في المتابعات على الأقل .

أما عبد الله القداحي فذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وقال (كان عالما بالنسب) ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ، ولم يجرحه أحد لكن قال الدارقطني (غيره أثبت منه) وهذا ليس بتضعيف بل مقارنة بين حاله وحال غيره في الثقة ، والرجل صدوق لا بأس به .

27\_ رواه أبو الشيخ في طبقات أصبهان ( 851 ) عن إبراهيم بن متويه الأصبهاني عن أحمد بن برد الأنطاكي عبد الله بن ميمون المخزومي عن جعفر الصادق عن محد الباقر عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن ميمون وباقي رجاله ثقات ، وابن ميمون مختلف فيه بين الضعف والترك ، ضعفه النسائي وابن عدي وابن طاهر وأبو نعيم ، لكن ضعفه جدا البخاري وأبو زرعة والحاكم ، وإن كان عندي الرجل أن الرجل ضعيف فقط ، لكن علي كل فهذه طريق إن لم تزد الحديث قوة فلن تضعفه .

28\_ رواه الخطيب البغدادي ( 13 / 300 ) عن عبد الله بن علي القاضي عن مجد بن أحمد بن جميع عن مجد بن مخلد الدوري عن علي بن الحسن القطان عن سهل بن أبي سهل الرازي عن الصباح بن محارب التيمي عن عمر بن يعلي الثقفي عن عبد الله بن يعلي عن يعلي بن مرة وأنس بن مالك .

وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن يعلي وباقي رجاله بين ثقة وصدوق سوي علي القطان وهو مستور لا بأس به ، روي عنه ابن مخلد الدوري وابن القاسم الميانجي ، ولم يجرحه أحد ، فالرجل حديثه مقبول في المتابعات علي الأقل .

أما عبد الله القاضي فروي عنه الخطيب البغدادي وعمر الدهستاني وأبو طاهر الدمشقي وأحمد الشيرازي وغيرهم ، وقال ابن الحداد ( من أهل السنّة والخير ) ، ولم يجرحه أحد ، ولم يتفرد بحديثه ، فالرجل صدوق لا بأس به .

أما عبد الله بن يعلي فضعفه بعضهم لبضعة أحاديث أنكروها عليه إلا أن الإنكار فيها من ابنه عمر لا منه هو ، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ، وذكره ابن حبان في المجروحين لكن قال ( لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد لكثرة المناكير في روايته ، علي أن ابنه واهٍ أيضا فلست أدري البلية فيها منه أم من ابنه ) ، والرجل أقصي أمره الضعف فقط .

أما عمر بن يعلي فضعيف فقط وأخطأ من قال متروك ، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن عدي والعقيلي والبخاري والنسائي وابن معين ، ولخص ابن حجر حاله في التقريب فقال (ضعيف) وصدق ، والرجل ضعيف فقط ، وللحديث طرق أخري كثيرة عن أنس تشهد له .

29\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 15 / 200 ) عن هبة الله الأكفاني عن الحسين بن أحمد الهمذاني عن عبد الوهاب بن عبد الله المري عن عبد الوهاب بن الحسن الكلابي عن عمر بن صالح الأزدي عن حمزة بن حراش الهاشمي عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أنس .

وهذا إسناد حسن في المتابعات ورجاله بين ثقة وصدوق ومستور ، أما عمر الأزدي فمختلف فيه ، وثقه ابن حبان وصحح له الحاكم في المستدرك ، لكن ضعفه أبو أحمد وابن عدي وأبو حاتم ، وتركه الدارقطني والنسائي ،

أما الترك فخطأ وليس في حديث الرجل شئ جاوز المقدار لدرجة تركه ، وأقصي أمره الضعف فقط ، وإن كان عندي أن توثيق ابن حبان والحاكم أقرب ، لكن دعنا نسلم جدلا أن الرجل ضعيف ، فما زال صالحا في المتابعات .

أما حمزة بن حراش فروي عن ابن سوادة وروي عنه عمر ببن صالح ، ولم يجرحه أحد ، وليس له إلا هذا الحديث ، وسبق بيان الخلاف في خروج الرجل عن الجهالة هل يكون برواية واحد عنه أم لابد من اثنين فراجعه ، وعلي كل فما زال يصلح في المتابعات ، وكذلك الحسين الهمذاني إذ لم يرو عنه إلا هبة الله الأكفاني .

30\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 37 / 406 ) عن علي بن المسلم الدمشقي عن عبد العزيز بن أحمد التميمي عن علي بن موسي السمسار عن عبيد الله بن إسحاق السنجاري عن هاشم بن أحمد النصيبي عن ابن ديزيل عن موسي بن داود الضبي عن عبد الله بن المثني عن أبان بن أبي عياش عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف أبان بن أبي عياش وباقي رجاله ثقات سوي هاشم النصيبي وعبيد الله السنجاري وكلاهما مستور لا بأس به . أما أبان بن أبي عياش فضعيف فقط ، قال الساجي ( فيه غفلة ، يهم في الحديث ويخطئ فيه ) ، وقال سفيان الثوري ( كان نسيا للحديث ) ، وقال ابن المديني ( كان ضعيفا عندنا ) ، وقال ابن معين في رواية ( ضعيف ) ،

وقال الأزدي (كان رجلا صالحا سخيا ، فيه غفلة ، يهم في الحديث ويخطئ فيه) ، وقال أبو حاتم على شدته (متروك الحديث ، صالح لكنه بلي بسوء حفظه) ، وتركه أبو داود وأبو زرعة وابن حنبل والنسائي والدارقطني وابن مهدي ويحيي القطان ، واتهمه شعبة ،

لكن الرجل كان مكثرا وله نحو 250 حديثا ، وتوبع على أكثرها لفظا أو معنى ، فالرجل بعد تتبع حديثه لا ينزل إلى تلك الدرجة من الضعف ، وهذا ما وصل إليه ابن عدى أيضا إذ قال (أرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب ، إلا أنه يشبه عليه ويغلط ، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق) ، والرجل ضعيف فقط .

أما هاشم النصيبي فروي عنه أبو الحسين الصيداوي وعبيد الله السنجاري ، وعبيد الله السنجاري روي عنه على السمسار وأبو الحسن النيسابوري ، ولم يجرحهما أحد ، ولم يتفردا بالحديث ، فكلاهما مقبول في المتابعات على الأقل .

31\_رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 246 ) عن هبة الله بن الأكفاني عن عبد العزيز بن أحمد التميمي عن علي بن موسي السمسار عن الدارقطني عن ابن مخلد عن حاتم بن الليث الجوهري عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن المثني عن ثمامة بن عبد الله الأنصاري عن أنس. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد السلام بن راشد ، روي عنه حاتم الجوهري ومجد الهلالي ، وللحديث طرق أخري كثيرة عن أنس تشهد له.

32\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 247 ) عن فاطمة بنت ناصر العلوية عن إبراهيم بن منصور السلمي عن أبي بكر بن المقرئ عن أبي يعلي عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن عبد الله بن المثني عن عبد الله بن أنس عن أنس .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ، ورجاله بين ثقة وصدوق سوي فاطمة العلوية وهي مستورة لا بأس بها ، أما أن الحديث يروي عن عبيد الله بن أنس فلا إشكال أن يكون الحديث عن كليهما ، وإن سلمنا أن أحد الطريقين خطأ فتبقى الطريق الأخرى حسنة لا بأس بها .

أما فاطمة العلوية فروي عنها ابن عساكر وأبو عبد الله الخلال وابن أبي القاسم الدمشقي وابن الصباغ الأأصبهاني وغيرهم ، ولم يجرحها أحد ولم تتفرد بحديثها ، فهي مستورة وحديثها مقبول في المتابعات على الأقل .

33\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 250 ) عن أبي القاسم بن أحمد السمرقندي عن أبي الحسين بن النقور عن أبي سعد بن أحمد الإسماعيلي عن ابن دحيم عن أحمد بن حازم الغفاري عن عبيد الله بن موسي العبسي عن سكين بن عبد العزيز العطار عن ميمون بن جابر البرقاني عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون البرقاني وباقي رجاله ثقات ، وميمون لم يضعفه من ضعفه إلا لروايته هذا الحديث إذ ليس له إلا هذا الحديث أصلا ، وعلي كل فهذه طريق إن لم تزد الحديث قزو فلن تضعفه .

34\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 253 ) عن الحسين بن أبي سعيد البغدادي والحسين بن محد البغدادي عن أبي الغنائم محد بن علي عن علي بن عمر الصواف عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن عبد الله بن علي الخواص عن محد بن علي العبدي عن محد بن سليم الراسبي عن أنس

وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال محد العبدي والانقطاع بين الراسبي وأنس ، وباقي رجاله ثقات سوي عبد الله الخواص وهو مستور لا بأس به ، روي عنه ابن قانع وابن إسحاق المدائني وحمزة السهمي ولم يجرحه أحد ولم يتفرد بحديثه ، فالرجل مستور وحديثه مقبول في المتابعات علي الأقل .

35\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 257 ) عن عبد الصمد بن محد البسطامي عن علي بن محد الحسناباذي عن أحمد بن المتيم البغدادي عن أبي العباس بن عقدة الكوفي عن محد بن سالم بن عبد الرحمن الطحان عن أحمد بن النضر بن الربيع عن سليمان بن قرم التميمي عن عون بن أبي شداد العقيلي عن أنس .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات على الأقل ورجاله ثقات سوي محد الطحان وأحمد بن الربيع وكلاهما مستور أو فيهما جهالة حال .

أما محد الطحان فروي عنه ابن عقدة ، وسبق الكلام عن مسألة خروج الراوي عن الجهالة برواية واحد عنه أو برواية اثنين عنه ، أما أحمد بن الربيع فروي عنه محد الجعفي ومحد الطحان ، وعلي القول أن فيهما جهالة حال فما زالا صالحين في المتابعات كالحال هنا .

أما ابن عقدة فثقة ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، قال ابن عدي ( كان صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة ) ، وقال أبو علي النيسابوري ( ما رأيت أحدا أحفظ لحديث الكوفيين منه ) ، وقال ( إمام حافظ ) ، وقال ابن النجار ( أحفظ من كان في عصرنا للحديث ) ، وقال الخطيب البغدادي ( كان حافظا عالما مكثر ) ،

وقال (أحفظ من كان في عصرنا للحديث) ، وقال الدارقطني (أجمع أهل الكوفة ، لم يُر من زمن عبد الله بن مسعود إلي زمانه أحفظ منه) ، وقال الذهبي (أحد أعلام الحديث ونادرة الزمان) ،

إذن ما الأمركيف يُترك من هذا حاله ومن يوصف بالأحفظ على الإطلاق! ، أقول الرجل كان لا يبالي عمن حديث ، حتى أنه روي أحاديث كثيرة في مثالب الصحابة وذمهم ، بالطبع الكذب ممن روي عنهم لا منه هو ، لكن طعن عليه كثيرون لهذا الأمر.

قال ابن حيويه الخزاز (كان يملي مثالب أصحاب النبي وأبي بكر وعمر فتركت حديثه) ، وقال ابن عبد الهادي ( لا يتعمد وضع متن ، لكنه يجمع الغرائب والمناكير وكثير الرواية عن المجاهيل)، وقال البرهان الحلبي (كثير الرواية عن المجاهيل)،

وقال الدارقطني ( لم يكن في دينه بالقوي ولا أزيد علي هذا ) ، وقال الدارقطني أيضا ( كذب من يتهمه بالوضع ، إنما بلاؤه من هذه الوجادات ) ،

فكما تري الرجل في ذاته إمام حافظ ، والأحاديث الغرائب المناكير التي رواها فإنما هي ممن روي عنه لا منه هو ، وكما قيل من أسند فقد برئ ، ولا يعاب علي الرجل أنه أحب أن يحيط بكل ما كان يُروي عن أي راوٍ كان .

أما سليمان بن قرم فقيل ضعيف أقول بل صدوق أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، وإنما اشتد عليه بعضه لغلوه في التشيع ، استشهد به البخاري في صحيحه ، وروي له مسلم في صحيحه ،

وقال وقال ابن حنبل ( ثقة ) ، وقال ( لا أري به بأسا ولكنه كان يفرط في التشيع ) ، وقال البزار ( ليس به بأس ) ، وقال ابن المديني ( لم يكن بالقوي وهو صالح ) ، وحسّن له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له الضياء المقدسي في المختارة ،

وضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ، فإن قيل ما سبب تضعيفه ، يقال أخطأ في إسناده أخطأ في إسناده فمعلوم ، وسوي ذلك مستقيم ، والرجل صدوق يخطئ .

36\_ رواه ابن الجوزي في العلل ( 1 / 234 ) عن زاهر بن طاهر الشحامي عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عن محد بن عبد الله الأندلسي عن سليمان الطبراني عن أحمد بن سعيد بن فرقد عن محد بن يوسف اليمامي عن موسي بن طارق اليماني عن موسي بن عقبة عن سالم بن أبي أمية القرشي عن أنس .

وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن فرقد وباقي رجاله بين ثقة وصدوق ، أما أحمد بن فرقد فروي عنه سليمان الطبراني ومجد الفارسي ، وذكره ابن ماكولا في الإكمال من غير جرح ، لكن اتهمه الذهبي ، وإنما اشتد عليه لروايته هذا الحديث ، وفي القلب من ذلك فكما تري الرجل لم يتفرد بالحديث عن أنس وسبقت له طرق كثيرة ، فالرجل أقصى أمره الضعف فقط .

37\_ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 6437 ) عن عبيد بن مجد العجلي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن الحسين بن مجد التميمي عن سليمان بن قرم التميمي عن فطر بن خليفة المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي أنعم البجلي عن سفينة مولي النبي . وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي سليمان بن قرم وهو صدوق وسبق بيان حاله وتفصيله ، ولم يتفرد بالحديث .

38\_ رواه البزار في مسنده ( 3841 ) عن عبد الأعلي بن واصل الأسدي عن عون بن سلام القرشي عن سهل بن شعيب النخعي عن بريدة بن سفيان الأسلمي عن سفينة .

وهذا إسناد حسن أو حسن في المتابعات علي الأقل ، ورجاله ثقات سوي بريدة الأسلمي وهو صدوق وسهل النخعي وهو مستور لا بأس به .

أما بريدة الأسلمي فذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره ابن شاهين في الثقات ، لكن قال النسائي ( ليس بالقوي ) وضعفه أبو حاتم ، ولا أعلم لذلك سببا أو حديثا دعاهم لهذا وكلاهما في الأصل من المتعنتين في الجرح وممن يضعفون الراوي بالغلطة والغلطتين ،

وبعد أن فصّل فيه ابن عدي في الكامل قال (لم أر له شيئا منكرا جدا) ، أما قول ابن حنبل (له بلية) فلعله أراد ما قيل عنه أنه يشرب الخمر وهذا مسقط للعدالة ، إلا أن الرجل ليس من ذلك في شئ ، وإنما شرب النبيذ وهو متأولٌ فيه والفرق بين الأمرين كبير ،

قال ابن عدي في ترجمته في الكام ( قال ابن أبي بكر قال عباس وجه هذا الحديث - يعني خبر شريه الخمر - عندنا أن أهل المدينة ومكة ينهون عن شرب النبيذ ويقولون هو خمر فلما رأى بريدة يشرب نبيذا قال رأيته يشرب خمرا ، وإنما قال هذا على تأويلهم في النبيذ لا أن بريدة يشرب الخمر )

وقول من وثقه أقرب وأصح والرجل صدوق لا بأس به ، وإن سلمنا جدلا أنه ضعيف وهذا أقصي أمره فالرجل لم يتفرد بالحديث عن النبي ، وللحديث طرق أخري كثيرة تشهد له .

أما سهل النخعي فروي عنه الطيالسي وعبد الجبار العطاردي وابن وهب العلائي ومالك النهدي وعون بن سلام وغيرهم ، ولم يجرحه أحد ولم يتفرد بحديثه ، فالرجل لا بأس به وهو مقبول الحديث في المتابعات علي الأقل .

39\_رواه أبو يعلي في مسنده ( المطالب العالية / 3936 ) عن عبيد الله بن عمر الجشمي عن يونس بن أرقم الكندي عن مطير بن أبي خالد الكوفي عن ثابت البجلي عن سفينة .

وهذا إسناد ضعيف لضعف مطير الكوفي وباقي رجاله بين ثقة وصدوق ومستور ، أما يونس الكندي فصدوق على الأقل وسبق بيان حاله وتفصيله .

أما ثابت البجلي فروي عنه شقيق الأزدي وهو ثقة ومطير الكوفي وهوضعيف ، فالرجل يمكن أن يكون مجهول الحال ويمكن أن يكون مستورا وهذا عندي أقرب ، لكن علي كل فعلي هذا أو ذاك فالرجل ما زال صالحا في المتابعات كالحال هنا .

أما مطير الكوفي فضعيف فقط وليس بمتروك ، قال أبو زرعة (ضعيف الحديث) ، وذكره العقيلي والدارقطني في الضعفاء ، لكن تركه أبو حاتم ولا أعلم سببا أو حديثا دعاه لهذا ، والرجل أقصي أمره الضعف فقط ، ولم يتفرد بالحديث .

40\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 246 ) عن قراتكين بن أسعد الأزجي عن الحسن بن علي الجوهري عن ابن شاهين عن ابن صاعد البغدادي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن الحسين بن محد التميمي عن سليمان بن قرم التميمي عن محد بن شعيب الكوفي عن داود بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس .

وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق سوي محد الكوفي وهو مستور لا بأس به ، والرجل ليس بمجهول فقد روي عنه سليمان التميمي وهو صدوق وعتبة المسعودي وهو ثقة ، ولم يجرحه أحد ، ولم يتفرد بالحديث عن النبي ، فالرجل مقبول في المتابعات على الأقل .

أما داود بن علي فصدوق لا بأس به ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ( يخطئ ) ، ولعل قوله يخطئ من شدته فهو ممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ، وروي له ابن خزيمة في صحيحه ، وابن الجارود في المنتقي ، وقال ابن عدي في الكامل ( لا بأس برواياته عن أبيه عن جده فإن عامة ما يرويه عن أبيه عن جده ) وصدق والرجل صدوق على الأقل .

أما سليمان التميمي فسبق بيان حاله وتفصيله وأنه صدوق على الأقل ، أما إن قيل أن له في الحديث عدة أسانيد الحديث عدة أسانيد ولا إشكال ، ولا يوجد ها هنا ما يحتم القول أن الرجل ساء حفظه فيه .

41\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 245 ) عن أبي القاسم بن أحمد السمرقندي عن هبة الله بن علي القرشي عن مجد بن القاسم المحاربي عن عباد بن يعقوب الروجاني عن عيسي بن عبد الله الهاشمي عن دافن عبد الله بن مجد القرشي عن مجد بن عمر بن علي عن علي عن علي بن أبي طالب .

وهذا إسناد ضعيف لضعف محد المحاربي وعيسي الهاشمي ، وباقي رجاله بين ثقة وصدوق ، أما هبة الله القرشي فصدوق لا بأس به ، روي عنه إسماعيل السمرقندي والخطيب البغدادي وقال (كتبت عنه وكان سماعه صحيحا) ، فالرجل صدوق علي الأقل .

أما دافن القرشي فهو صدوق أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ( يخطئ ويخالف ) ، والبخاري في التاريخ الكبير من غير جرح ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ،

وقال ابن المديني ( هو وسط ) ، وقال ابن سعد ( قليل الحديث ) ، وروي له ابن حبان في صحيحه ، وابن خزيمة في صحيحه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وحسن له الضياء في المختارة ، ولخص الذهبي حاله فقال ( ثقة ) ، فالرجل صدوق على الأقل .

أما عيسي الهاشمي فضعيف فقط ، قال أبو حاتم ( لم يكن بقوي في الحديث) ، وهذه منه كبيرة لأنه من المتشددين جدا في الجرح وممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ومع ذلك لم يزد الرجل علي هذا التضعيف الخفيف ،

وذكره ابن حبان في المجروحين وتركه إلا أنه ذكره أيضا في الثقات وقال ( في حديثه بعض المناكير ) ، هذا مع أن أبا حاتم وهو قرينه في التشدد لم يضعف الرجل إلا تضعيفا خفيفا ،

لكن تركه الدارقطني وابن عدي ، إلا أن الرجل ليس في حديثه شئ يُنكر لدرجة تستدعي تركه ، بل لم يتفرد بشئ من حديثه ، وإنما اشتد عليه من اشتد لبضعة أحاديث رواها في فضائل علي بن أبي طالب ، حتى هذا الأحاديث لم يتفرد بها ، وإن سلمنا أن متابعاتها ضعيفة فهي ما زالت متابعات وتثبت عدم تفرد الرجل بما روي من أحاديث ، والرجل ضعيف فقط .

أما عباد بن يعقوب فقيل متروك ، أقول بل الرجل ثقة وإنما تكلم فيه من تكلم لبدعته إذ قيل كان رافضيا ، قال أبو حاتم ( شيخ ثقة ) ، وهذه من أبي حاتم كبيرة بل وكبيرة جدا لأنه من المتشددين جدا في الجرح وممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ، بل وتكلم في رواة احتج بهم البخاري ومسلم في صحيحيهما ، ومع ذلك يجعل في أعلى الدرجات في رتبة الثقة مطلقا ،

وقال ابن أبي شيبة ( لولا رجلان من الشيعة ما صح لهم حديث وذكره منهما ) ، وقال الدارقطني ( شيعي صدوق ) ، وقال ابن خزيمة ( الثقة في روايته المتهم في دينه ) ،

وروي له البخاري في صحيحه ، وابن خزيمة في صحيحه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، ولخص ابن حجر حاله في الميزان فقال ( ولخص ابن حجر حاله في الميزان فقال ( من غلاة الشيعة ورؤوس البدع لكنه صادق في الحديث ) ،

وأصابا في رفعه عن الضعف ولعلهما استعظما بدعته فلم يرفعاه للثقة إلا أن الرجل يرقي للثقة بلا إشكال إطلاقا ، ولنا حديثه وعليه بدعته .

.. قائمة المصادر مذكورة بأكملها في آخر كتاب ( الكامل في السنن ) ..

-----

\_\_ كتب سابقة:

1\_ الكامل في السُّنن ، أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 ) ثلاثة وستون ألف حديث / الإصدار الرابع

2\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ( الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل ) وحديث ( النظر إلي وجه عليِّ عبادة ) وبيان معناه وحديث ( أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ) وتصحيح الأئمة له

[2] الكامل في الأحاديث الضعيفة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث
الضعيفة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة

4\_ الكامل في الأحاديث المتروكة والمكذوبة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث المتروكة والمكذوبة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة

5\_ الكامل في أحاديث فضل الصلاة على النبي / 160 حديث
6 الكامل في أحاديث فضائل الصحابة / 4900 حديث

7\_ الكامل في أحاديث فضائل آل البيت لقرابتهم من النبي / 1700 حديث
8\_ الكامل في أحاديث فضائل أبي بكر الصديق / 800 حديث

- 9\_ الكامل في أحاديث فضائل عمر بن الخطاب / 600 حديث 10\_ الكامل في أحاديث فضائل عثمان بن عفان / 350 حديث 11\_ الكامل في أحاديث فضائل على بن أبي طالب / 950 حديث
- 12\_ الكامل في أحاديث فضائل معاوية بن أبي سفيان / 100 حديث 13\_ الكامل في أحاديث أحبِّ الصحابة إلى النبي / 40 حديث
- 14\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اطلبوا الخير عند حِسان الوجوه من ( 20 ) طريقا عن النبي وبيان معناه
  - 15\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الصغري / 3700 حديث 16\_ الكامل في تواتر حديث مهديّ آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي
- 17\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من ( 25 ) امرأة وطلق عشرة وارتدت واحدة وما تبع ذلك من أقاويل / 200 حديث
  - 18\_ الكامل في أحاديث ما كان لدي النبي من مِلك يمين وما تبع ذلك من أقاويل / 60 حديث
    - 19\_ الكامل في تواتر حديث رجم الزاني المحصن من ( 65 ) طريقا مختلفا إلى النبي

20\_ الكامل في تفاصيل حديث غفر الله لبغيِّ بسقيا كلب وبيان أنه ورد في غفران الصغائر وأن كلمة بغى تطلق لغويا على من زنت مرة واحدة / 30 حديث وأثر

21\_ الكامل في أحاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتّعا فعِشرة ما بينهما ثلاثة أيام وأنها أبيحت للصحابة فقط وما تبع ذلك من أقاويل / 90 حديث

22\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من عائشة وعمرها ( 6 ) ست سنوات ودخل بها وعمرها ( 9 ) تسع سنوات وعمره ( 54 ) أربعة وخمسين عاما / 100 حديث

23\_ الكامل في أحاديث لعن النبي المتبرجات من النساء وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 200 حديث

26\_ الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وجواب عائشة علي نفسها

27\_ الكامل في أحاديث لا تؤمُّ امرأةٌ رجلا ولو من وراء ستار / 60 حديث

28\_ الكامل في أحاديث خلقت المرأة من ضلع أعوج فدارِها تعِش بها ولن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة وما في معناه / 50 حديث

29\_ الكامل في أحاديث أذِن النبي في ضرب النساء ولا ترفع عصاك عن أهلك / 50 حديث

30\_ الكامل في أحاديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ولا تُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 150 حديث

31\_ الكامل في تواتر حديث لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وما تبعه من أقاويل

32\_ الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها ، من ( 9 ) تسع طرق مختلفة إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

33\_ الكامل في أحاديث كان النبي لا يصافح النساء وإن صافح وضع علي يده ثوبا / 25 حديث

34\_ الكامل في تواتر حديث أكثر أهل النار النساء ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

35\_ الكامل في أحاديث كان النبي يقبِّل نساءه وهو صائم وقدرته على ملك نفسه وحديث عائشة كان النبي يقبِّلني ويمصُّ لساني / 40 حديث

36\_ الكامل في أحاديث كان النبي يباشر نساءه وهي حائض وعلي فرجِها خِرقة / 40 حديث

37\_ الكامل في أحاديث نهي النبي النساء عن الخروج لغير ضرورة وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات وما في معناه / 100 حديث

38\_ الكامل في أحاديث أن النبي قام لجنازة يهودي وقال إنما قمنا للملائكة وإعظاما للذي يقبض الأرواح / 20 حديث

39\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الكبري / 500 حديث 40\_ الكامل في تواتر حديث دابة آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلي النبي

41\_ الكامل في تواتر حديث يأجوج ومأجوج من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي 41\_ الكامل في تواتر حديث نزول عيسي آخر الزمان من ( 35 ) طريقا مختلفا إلى النبي

 45\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حفظ علي أمتي أربعين حديثا ومن حسّنه وعمل به من الأئمة

46\_ الكامل في آيات وأحاديث وصف من لم يسلم بالسفهاء والكلاب والحمير والأنعام والقردة والخنازير وأظلم الناس وأشرِّ الناس إلي آخر ما ورد من أوصاف / 300 آية وحديث

47\_ الكامل في أحاديث قول أبي طالب للنبي إن قومك أنصفوك يقولون لك لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تستمهم ولا تستمهم ولا تسفههم ولا تقتحم مجالسهم حتى لا يسبوك ويشتموك ويؤذوك / 200 حديث

48\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الفتنة في قوله تعالى ( والفتنة أكبر من القتل ) المراد بها الكفر / أي أن الكفر والشرك أعظم عند الله من القتل

49\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قصة الغرانيق وذِكر ( 25 ) صحابي وتابعي وإمام ممن قبِلوها وفسّروا بها القرآن

50\_ الكامل في أحاديث كان النبي يخيّر المشركين بين الإسلام والقتل فمن أسلم تركه ومن أبي قتله ونقل الإجماع علي ذلك وأن ما قبله منسوخ / 350 حديث و50 أثر

51\_ الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 900 حديث

52\_ الكامل في تواتر حديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط من ( 19 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

53\_ الكامل في تواتر حديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا من ( 13 ) طريقا مختلفا إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

54\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث دية الكتابيِّ نصف دية المسلم من خمسة طرق ثابتة عن النبى وما تبع ذلك من أقاويل ونفاق وحروب

55\_ الكامل في أحاديث من جهر بتكذيب النبي أو قال ديننا خيرٌ من دين الإسلام يُقتل وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 100 حديث

56\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن المرأة التي وضعت السم للنبي في الشاة قتلها النبي وصَلَبَها

57\_ الكامل في تواتر حديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه من ( 40 ) طريقا مختلفا إلى النبي ونقل الإجماع على ذلك وبيان اختلاف حد الردة عن حد المحاربة وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

58\_ الكامل في تواتر حديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يسكنها إلا مسلم من ( 14 ) طريقا مختلفا إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

59\_ الكامل في أحاديث من أبي الإسلام فخذوا منه الجزية والخَرَاج ثلاثة أضعاف ما علي المسلم واجعلوا عليهم الذل والصَّغار وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 200 حديث

60\_ الكامل في أحاديث من أبي الجزية والخَرَاج وشروط أهل الذمة أو خالفها حكم فيهم النبي بالقتل وأخذ أموالهم غنائم ونسائهم وأطفالهم سبايا وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 250 حديث

61\_ الكامل في شهرة حديث أمرنا النبي أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنائم السبايا من ( 10 ) طرق مختلفة إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

62\_ الكامل في أحاديث من شهد الشهادتين فهو مسلم له الجنة خالدا فيها وله مثل عشرة أضعاف أهل الدنيا جميعا وإن قتل وزني وسرق ومن لم يشهدهما فهو كافر مخلد في الجحيم وإن لم يؤذ إنسانا ولا حيوانا / 800 حديث

63\_ الكامل في أحاديث لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة / 150 حديث 64\_ الكامل في أحاديث أن قوله تعالى ( لتجدن أقربهم مودة ) نزل في أناس من أهل الكتاب لما سمعوا القرآن آمنوا به وبالنبى / 80 حديث

65\_ الكامل في أحاديث نُهِينا أن نستغفر لمن لم يمت مسلما وحيثما مررتَ بقبر كافر فبشّره بالنار / 70 حديث

66\_ الكامل في تواتر حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي من ( 24 ) طريقا مختلفا إلى النبي وأن حديث إحياء أبوي النبي حديث آحاد بإسناد مسلسل بالكذابين والمجهولين

67\_ الكامل في شهرة حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في النار من تسع طرق مختلفة إلى النبي

68\_ الكامل في تواتر حديث أطفال المشركين في النار والوائدة والموءودة في النار من ( 10 ) عشر طرق مختلفة إلي النبي

69\_ الكامل في تواتر حديث سُئل النبي عن قتل أطفال المشركين فقال نعم هم من أهليهم من ( 11 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيانه

70\_ الكامل في أحاديث إباحة التألّي على الله وأمثلة من تألّي الصحابة على الله أمام النبي وأحاديث النهي عنه والجمع بينهما / 70 حديث

71\_ الكامل في أحاديث من رأي منكم منكرا فليغيّره وإن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه عمَّهم الله بالعقاب / 700 حديث

72\_ الكامل في أحاديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيّ ومن جالس أهل المعاصي لعنه الله / 50 حديث

73\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ومن خلع جلباب الحياء فلا غيبة له من ( 10 ) عشر طرق عن النبي

74\_ الكامل في تواتر حديث أيما امرئ سببتُه أو شتمتُه أو آذيته أو جلدته بغير حق فاللهم اجعلها له زكاة وكفّارة وقُربة من ( 20 ) طريقا مختلفا إلى النبي

75\_ الكامل في أحاديث فضائل العرب وحب العرب إيمان وبغضهم نفاق / 100 حديث

76\_ الكامل في أحاديث فضائل قريش وأن الله اصطفي قريشا علي سائر الناس وحب قريش إيمان وبغضهم نفاق / 200 حديث

77\_ الكامل في أحاديث أُحِلَّت لي الغنائم ومن قتل كافرا فله ماله ومتاعه وأحاديث توزيع الغنائم وأنصبتها وأسهمها / 900 حديث

78\_ الكامل في أحاديث من كان النبي يعطيهم المال للبقاء على الإسلام وقولهم كنا نبغض النبي فظلَّ يعطينا المال حتى صار أحبَّ الناس إلينا / 50 حديث

79\_ الكامل في أحاديث إن خُمُس الغنائم لله ورسوله وأحلَّ الله للنبي أن يصطفي لنفسه ما يشاء من الغنائم والسبايا / 100 حديث

80\_ الكامل في أحاديث اغزوا تغنموا النساء الحِسان ومن لم يرض بحكم النبي قال لأقتلنَّ رجالهم ولأسبينَّ نساءهم وأطفالهم وأحاديث توزيعهم كجزء من الغنائم كتوزيع المال والمتاع / 300 حديث

81\_ الكامل في أحاديث نقل العبد من سيد إلى سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله من عتقه ونقل الإجماع أن عتق العبيد ليس بواجب ولا فرض / 950 حديث

82\_ الكامل في أحاديث لا يُقتل حرٌ بعبد قصاصا وإن قتله عامدا وعورة الأمَة المملوكة من السرة إلى الركبة وباقي الأحكام التي تختلف بين الحر والعبد / 250 حديث

83\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة

84\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وبيان معناه ومن حسّنه وضعّفه من الأئمة وإنكارهم على من قال أنه متروك أو مكذوب

85\_ الكامل في أسانيد وتضعيف حديث نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام وتضعيف الأئمة له وإنكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب

86\_ الكامل في تواتر حديث لا تأتوا النساء في أدبارهن ولعن الله من أتي امرأته في دبرها من ( 19 ) طريقا مختلفا إلى النبي

87\_ الكامل في تواتر حديث الشؤم في الدار والمرأة والفرس عن ( 9 ) تسعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم علي عائشة

88\_ الكامل في تواتر حديث شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم في رواية الحديث النبوي

89\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إذا أتي الرجل امرأته فليستترا ولا يتجردا تجرد العِيرَين ونقل الإجماع أن عدم تعري الزوجين عند الجماع مستحب

90\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا يدخل الجنة ديوث من سبعة طرق عن النبي

91\_ الكامل في شهرة حديث لعن الله المحَلِّل والمحَلَّل له من ( 8 ) ثمانية طرق مختلفة إلى النبي

92\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ومن حسّنه من الأئمة والإنكار على من منع العمل به

93\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن صححه من الأئمة وإنكارهم على من قال أنه ضعيف أو متروك

94\_ الكامل في أحاديث مِصر وحديث إذا رأيت فيها رجلين يقتتلان في موضع لبِنة فاخرج منها / 60 حديث

95\_ الكامل في أحاديث الشام ودمشق واليمن وأحاديث الشام صفوة الله من بلاده وخير جُندِه / 200 حديث

96\_ الكامل في أحاديث العراق والبصرة والكوفة وكربلاء / 120 حديث 97\_ الكامل في أحاديث قزوين وعسقلان والقسطنطينية وخراسان ومَرو / 90 حديث

98\_ الكامل في أحاديث سجود الشمس تحت العرش في الليل كل يوم والكلام عما فيها من معارضة لقوانين علم الفلك

99\_ الكامل في أحاديث الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار وفعل النبي لذلك ( 10 ) عشر سنين وجواب مُنكِري الاستنجاء بالمنديل على أنفسهم / 40 حديث

100\_ الكامل في أحاديث الأمر بقتل الكلاب صغيرها وكبيرها أبيضها وأسودها حتى الكلاب الأليفة وكلاب الحراسة والكلام عما نُسِخ من ذلك / 120 حديث

101\_ الكامل في تواتر حديث من اقتني كلبا غير كلب الصيد والحراسة نقص من أجره كل يوم قيراط من ( 14 ) طريقا مختلفا إلى النبي

102\_ الكامل في تقريب ( سنن ابن ماجة ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه

103\_ الكامل في أحاديث ( سنن ابن ماجة ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 140 حديث

104\_ الكامل في تقريب ( سنن الترمذي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم على كل حديث والإبقاء على ما فيه من الأقوال الفقهية وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه

105\_ الكامل في أحاديث ( سنن الترمذي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 50 حديث

106\_ الكامل في تواتر حديث الميت يُعَذَّبُ بما نِيح عليه عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم على عائشة

107\_ الكامل في تواتر حديث أن النبي بال قائما عن عشرة من الصحابة وإنكارهم علي عائشة

108\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا يُقتل مسلمٌ بكافر قصاصا وإن كان معاهدا غير محارب مع ذِكر ( 50 ) صحابيا وإماما منهم مع بيان تناقض أبي حنيفة في المسألة وجوابه علي نفسه

109\_ الكامل في زوائد كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي وما تفرد به عن كتب الرواية / 700 حديث

110\_ الكامل في الأسانيد مع تفصيل كل إسناد وبيان حاله وحال رواته / الجزء الأول / 2500 إسناد

111\_ الكامل في أحاديث الصلاة وما ورد في فرضها وفضلها وكيفيتها وآدابها / 5700 حديث

112\_ الكامل في أحاديث قتل تارك الصلاة ونقل الإجماع أن تارك الصلاة يُقتل أو يُحبس ويُضرب حتى يصلى / 90 حديث 113\_ الكامل في أحاديث الوضوء وما ورد في فرضه وفضله وكيفيته وآدابه / 1000 حديث 114\_ الكامل في تواتر حديث الأذنان من الرأس في الوضوء من ( 16 ) طريقا مختلفا إلى النبي

115\_ الكامل في أحاديث الأذان وما ورد في فرضه وفضله وكيفيته وآدابه / 390 حديث

116\_ الكامل في أحاديث الجماعة والصف الأول للرجال في الصلاة وما ورد في ذلك من فضل وآداب / 340 حديث

> 117\_ الكامل في أحاديث القراءة خلف الإمام في الصلاة / 85 حديث 118\_ الكامل في أحاديث المسح على الخفين في الوضوء / 170 حديث

119\_ الكامل في أحاديث التيمم وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه / 90 حديث 120\_ الكامل في أحاديث سجود السهو في الصلاة وما ورد في كيفيته وآدابه / 60 حديث

121\_ الكامل في أحاديث صلوات النوافل وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 980 حديث 122\_ الكامل في أحاديث المساجد وما ورد في بنائها وفضلها وآدابها / 1000 حديث

123\_ الكامل في أحاديث القنوت في الصلاة وما ورد في فضله وآدابه / 70 حديث

124\_ الكامل في أحاديث الوتر والتهجد وقيام الليل وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه / 870 حديث

125\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبيان من صححه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعفه

126\_ الكامل في أحاديث السواك وما ورد في فضله وآدابه / 170 حديث 127\_ الكامل في أحاديث صلاة الجنازة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 380 حديث

128\_ الكامل في أحاديث صلاة الاستسقاء وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 50 حديث 129\_ الكامل في أحاديث صلاة الاستخارة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 10 أحاديث

130\_ الكامل في أحاديث صلاة التسابيح وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها وتصحيح أكثر من ( 20 ) إماما لها

131\_ الكامل في أحاديث صلاة الحاجة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 35 حديث 132\_ الكامل في أحاديث صلاة الخوف وما ورد في كيفيتها وآدابها / 65 حديث

133\_ الكامل في أحاديث صلاة الكسوف والخسوف وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 100 حديث 136\_ الكامل في أحاديث رجم الزاني مع بيان أن تحريم الزني أمر شرعي وليس طبيا أو لمنع اختلاط النسل بسبب إباحة نكاح المتعة ( 20 ) سنة في أول الإسلام / 180 حديث

137\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها وتصحيح الأئمة له وبيان أن الحجة الوحيدة لمن ضعفه أنه لا يعجبهم

138\_ الكامل في أحاديث سبب نزول آية ( لا إكراه في الدين ) وبيان أنها نزلت في اليهود والنصاري وليس في عموم المشركين والمرتدين والفاسقين / 85 حديث وأثر

139\_ الكامل في تواتر حديث من كنتُ مولاه فعليُّ بن أبي طالب مولاه من ( 40 ) طريقا مختلفا إلى النبي

140\_ الكامل في آيات وأحاديث وإجماع إن الدين عند الله الإسلام ولا يدخل الجنة إلا مسلم وحيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار وما ورد في هذه المعاني / 1300 آية وحديث

\_\_\_\_\_

سلسلة الكامل/ كتاب رقم 141/ الكامل في أسانيد و صحيح حديث الطير من (40) طريقا إلى النبي ومن صححه من الأنمة وبيان تعنت بعض المحزثين في قبول أحاويث فضائل علي بن أبي طالب لمؤلفه و / عامر أحمد الحسيني .. الكتاب مجاني ( نسخة جريرة بتحسين لخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول )